

# أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله عليها فيها

ثم خرج رسول الله علين الله علين الصرف عن الطائف على دحنا (١) حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس ، ومعه من هوازن سبى كثير ، وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف : يا رسول الله ادع عليهم ، فقال رسول الله علينين : اللهم اهد ثقيفًا وائت بهم .

ثم أتاه وفد هوارن بالجعرانة ، وكان مع رسول الله عَلَيْكُمْ من سبى هوارن ستة آلاف من الذرارى والنساء ، ومن الإبل والشاة ما لا يدرى ما عدته .

قال ابن إسحاق: فحد ثنى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن وفد هوازن أتوا رسول الله عَلَيْكُ وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله ، إنا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا ، من الله عليك . قال : وقام رجل من هوازن ثم أحد بنى سعد بن بكر ، يقال له زهير ، يكنى أبا صرد ، فقال : يا رسول الله ، إنما في الحيظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ، أو للنعمان وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ، أو للنعمان ابن المنذر ، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به ، رجونا عطفه وعائدته علينا ، وأنت خير المكفولين .

قال ابن إسحاق: فحدثنى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله ابن عمرو ، قال : فقال رسول الله عرفي : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا : يا رسول الله ، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا ، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا ، فهو أحب إلينا ، فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، وإبناءنا ، فهو أحب إلينا ، فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس ، فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين أن الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك ، وأسأل الكم ، فلما صلى رفيون الله عرفي بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به ، فقي ال رسول الله عرفي الله ع

<sup>(</sup>١) ذحنا : موضع بالطائف ،

فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله عَرَاكُم وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله عَرَاكُ من على الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا ، وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سُليم فلا . فقالت بنو سليم: بلى ، ما كان لنا فهو لرسول الله عَرَاكُ .

قال : يقول عباس بن مرداس لبني سليم : وهنتموني ٠

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدى: أن رسول الله على الله على على بن أبى طالب فطي حارية ، يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ، وأعطى عثمان بن عفان جارية ، يقال لها زينب بنت حيان بن عمر بن حيان ، وأعطى عمر بن الخطاب جارية ، فوهبها لعبد الله بن عمر ابنه .

قال ابن إسحاق: فحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله ابن عمر ، عن عبد الله ابن عمر ، قال: بعثت بها إلى أخوالى من بنى جمح ، ليصلحوا لى منها ، ويهيئوها ، حتى أطوف بالبيت ، ثم آتيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها ، قال فخرجت من المسجد حين فرغت ، فإذا الناس يشتدون ، فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا : رد علينا رسول الله عليهم نساءنا وأبناءنا ، فقلت : تلكم صاحبتكم في بنى جمح ، فاذهبوا إليها فخذوها ، فذهبوا إليها ، فأخذوها .

قال ابن إسحاق: وأما عيينة بن حصن ، فأخذ عجوزًا من عجائز هوازن ، وقال حين أخذها: أرى عجوزا إنى لأحسب لها فى الحى نسبا ، وعسى أن يعظم فداؤها · فلما رد رسول الله عاليليليم السبايا بست فرائض ، أبى أن يردها ، فقال له رهير أبو صرد: خذها عنك ، فوالله ما فوها ببارد ، ولا ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا روجها بواجد (۱) ، ولا درها بماكد (۲) · فردها بست فرائض حين قال له رهير ما قال ، فزعموا أن عيينة لقى الأقرع بن حابس فشكا إليه ذلك ، فقال : إنك والله ما أخذتها بيضاء غريرة ، ولا نصفًا وثيرة (۳) .

<sup>(</sup>١) الواجد: الحزين ٠ (٢) الماكد: الغزير ٠

 <sup>(</sup>٣) غريرة : متوسطة السن ، نصفًا : متوسطة السن أيضًا ، وثيرة ، سمينة .

#### • إسلام مالك بن عوف:

وقال رسول الله على الوفد هوازن ، وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل ؟ فقالوا : هو بالطائف مع ثقيف ، فقال رسول الله على الخبروا مالكا أنه إن أتانى مسلماً رددت عليه أهله وماله ، وأعطيته مائة من الإبل ، فأتى مالك بذلك ، فخرج إليه من الطائف ، وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلموا أن رسول الله على قال له ما قال : فيحبسوه ، فأمر براحلته فهيئت له ، وأمر بفرس له ، فأتى به إلى الطائف ، فخرج ليلا ، فجلس على فرسه ، فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس ، فركبها ، فلحق برسول الله على فلس ، فأدركه بالجعرانة أو بمكة ، فرد عليه أهله وماله ، وأعطاه مائة من الإبل (١) ، وأسلم فحسن إسلامه ، فقال مالك بن عوف حين أسلم :

ما إنْ رأيتُ ولا سمعتُ بِمثلهِ في الناسِ كُلهم بمئلِ مُحَمَّدِ أُوفَى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تَشأ يُخبرك عَما في غَدِ وإذا الكتيبة عرَّدت أنيابها بالسمهرى وضرب كل مُهنَّد فكأنه لَيثٌ على أشابياله وسط الهباءة خادر في مرصد

فاستعمله رسول الله عَلَيْكُم على من أسلم من قومه ، وتلك القبائل : ثمالة وسلمة (٢) وفهم فكان يقاتل بهم ثقيفًا ، لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه ، حتى ضيق عليهم فقال أبو محجن (٣) بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفى :

هَابِتُ الأُعْدَاء جَانبَنا ثُمَّ تَغَزُّونا بَنُو سَلْمَهُ وَآتَانا مَالِكَ بِهِمِم نَاقِضًا لِلعَهْد والحُرمَهُ أَتُونا في مَنادِلنكِ يَقمَهُ أَولكِي نَقمَهُ

 <sup>(</sup>١) وهكذا دائما كانت أخلاق رسول الله عَيْنِهِ الوفاء بالوعد ٠

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي في الروض الأنف : هنكذا تقيد في النسخة - بكسر اللام - والمعروف في قبائل قيس سلمة بالفتح ·

\_\_ ۲۵٦ \_\_\_\_\_ ابن إسحاق \_\_\_

#### • تقسيم الفيء:

قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله على من رد سبايا حنين إلى أهلها ركب ، واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله ، اقسم علينا فيأنا من الإبل والغنم ، حتى ألجئوه إلى شجرة ، فاختطفت عنه رداءه ، فقال: أدوا على ردائى أيها الناس ، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم ثم ما ألفيتمونى بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ، ثم قام إلى جنب بعير ، فأخذ وبرة من سنامه ، فجعلها بين أصبعيه ، ثم رفعها ، ثم قال: أيها الناس ، والله مالى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخياط والمخيط (١) ، فإن الغلول (٢) يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً (٣) يوم القيامة قال : فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر ، فقال : يا رسول الله ، أخدت هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير لى دبر · فقال : أما نصيبى منها فلك قال : أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لى بها ، ثم طرحها من يده (٤) .

قال ابن إسحاق: وأعطى رسول الله عليه المؤلفة قلوبهم، وكانوا أشرافاً من أشراف الناس، يتألفهم ويتألف بهم قومهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير، وأعطى ابنه معاوية مائة بعير، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة، أخا بنى عبد الدار مائة بعير.

قال ابن إسحاق: وأعطى الحارث بن هشام مائة بعير، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير، وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس مائة بعير، وأعطى العلاء بن جارية الثقفى، حليف بنى زهرة مائة بعير، وأعطى عيينة بن حصن بن

<sup>(</sup>١) الخياط : الخيط : والمخيط : آلة الخياطة ( الإبرة ) ٠

 <sup>(</sup>۲) الغلول : الخيانة ٠ (٣) الشنار : الأمر القبيح الشنيع ٠

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم ، عن أبيه: أن عقيل بن أبي طالب دخل يوم حُنين على امرأته فاطمة بنت شيبة بن ربيعة ، وسيفه متلطخ دما · فقالت : إنى قد عرفت أنك قد قاتلت ، فماذا أصبت من غنائم المشركين ؟ فقال : دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك ، فدفعها إليها ، فسمع منادى رسول الله عَلَيْكُم يقول : من أخذ شيئًا فليرده ، حتى الخياط والمخيط · فرجع عقيل ، فقال : ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت ، فأخدها ، فألقاها في الغنائم ·

حذيفة بن بدر مائة بعير ، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير . وأعطى مالك ابن عوف النصري مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ، فهؤلاء أصحاب المئين .

وأعطي دون المائة رجالاً من قريش ، منهم مَخْرمة بن نَوفل الزُّهرى ، وعُمير ابن وهب الجُمحي ، وهشام بن عمرو أخو بني عَامر بن لُؤي ، لا أحفظ ما أعطاهم وقد عرفت أنها دون المائة ، وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكشة بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل ، وأعطى السهمى خمسين من الإبل ·

#### • شعر ابن مرْداس:

قال ابن إسحاق : وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها ، فعاتب فيها رسول الله عليس ، فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله عليس :

وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا هَج الناس لم أهجع فأصبح نَهب ي ونَهَب العُبي للعُبي لله العُبي ال وقد كنتُ في الحرب ذا تدرا فلم أعط شيئًا ولم أمنع إلا أفائــــل أعطيتها عكديد قوائمهـــا الأربع (٢) وما كان حِصِ ن ولا حابِس في يفوقان شيخ في المجمع (٣)

وما كنتُ دون امـــرئ منهما ومن تَضــع اليومَ لا يُرفع

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله عَايِّكُ : اذهبوا به ، فاقطعوا عنى لسانه ، فأعطوه حتى رضى ، فكان ذلك قطع لسانه الذى أمر به رسول الله عَلِيُظِيُّكُم ﴿ ٤ ٠

<sup>(</sup>۱) العبيد: اسم فرس عباس بن مرداس ٠

 <sup>(</sup>۲) الأفائل : أصاغر الإبل مفردها أفيل .
(۳) شيخي : أي أبي وجدى .

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العــــلم أن عباس بن مرداس أتى رسمول الله مرتبط ، فقال له الرسول مرتبط : أنت القائل ·

<sup>«</sup> فأصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة » فقال أبو بكر للرسول عَيْنَكُم : أشهد أنك كما قال الله : ﴿ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ وإنما قال أبو بكر ذلك ؛ لأن الرسمول عَلَيْكُ لم ينطق البيت موزونًا لأنه لا يقول الشعر وإن كان يستمعه ويستجيده ٠

<sup>(</sup> ۱۷ ـ ابن اسحاق ج ۲ )

### • لماذا لم يُعط النبي عاليظ جُعيْلاً:

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى: أن قائلا قال لرسول الله عَيْسِكُم من أصحابه: يا رسول الله ، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة ، وتركت جُعيل بن سراقة الضمرى ؟! فقال رسول الله عَيْسِكُم : أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض ، كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ، ولكنى تألفتهما ، ووكلت جُعيل بن سراقة إلى إسلامه ·

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثى ، حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو يطوف بالبيت ، معلقا نعله بيده ، فقلنا له : هل حضرت رسول الله علي على حين كلمه التمسيمى يوم حنين ؟ قال : نعم ، جاء رجل من بنى تميم ، يقال له ذو الخويصرة ، فوقف عليه وهو يعطى الناس ، فقال : يا محمد ، قد رأيت ما صنعت فى هذا اليوم : فقال رسول الله على الناس ، فقال : يا محمد ، قد رأيت أما ضنعت فى هذا اليوم : فقال وسول الله على الله على النبي على النبي المعلى النبي على الله على أجل . فكيف رأيت ؟ فقال : لم أرك عدلت ، قال فغضب النبي النبي المعلى الله ، ألا أقتله ؟ فقال : لا ، دعه فإنه سيكون له شيعة بن الخطاب : يا رسول الله ، ألا أقتله ؟ فقال : لا ، دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون فى الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر فى النصل (١) ، فلا يوجد شيء ، ثم فى الفرق (٣) ، فلا يوجد شيء ، شم فى الفرث ، والدم (١٤) .

<sup>(</sup>١) النصل : حديد السهم ٠

<sup>(</sup>٢) القدح: السهم ٠

<sup>(</sup>٣) الفوق: طرف السهم ٠

<sup>(</sup>٤) وهذا الحديث النبوى الشريف من أعلام النبوة وهي التي أخبر بها النبي عالي قبل حدوثها وأنها ستحدث بعده ، وقد حدثت بالفعل كما أخبر الصادق المصدوق علي ، وهذا الحديث يتحدث عن ظهور أناس – هم الخوارج ومن وافقهم – يتعمقون في الدين – لكن ليس تعمقا برفق – ولذلك سهل أن يخرجوا من الدين بسرعة كما يخرج السهم من الرمية فلا يأخذ معه شيئًا ، وصدق الرسول علي السهم حين حذر من مثل هذا قائلا : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » نسأل الله – الهداية والرشاد والتوفيق والسداد لجميع المسلمين .

\_\_ابن إسحاق \_\_\_\_\_

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن على بن الحسين أبو جعفر بمثل حديث أبى عبيدة ، وسماه ذا الخويصرة ·

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نَجيح، عن أبيه بمثل ذلك · مقالة رسول الله عليه على الأنصار:

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الحدري ، قال : لما أعطى رسول الله علي ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب(١) ، ولم يكن في الأنصار منها شيء ، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ، حتى كثرت منهم القالة حتى قال قائلهم لقد لقى والله رسول الله عَالِيْكُم قومه ، فدخل عليه سعد بن عبادة ، فقال : يا رسول الله ، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم ٠ لما صنعت في هذا الفيء ٠ الذي أصبت ، قسمت في قومك ، وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء ٠ قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسول الله ، ما أنا إلا من قومي قال : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال : فخرج سعد ، فجمع الأنصار في تلك الحظيرة ، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم ، فدخلوا ، وجاء آخرون فردهم ، فلما اجتمعوا له أتاه سعد ، فقال : قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ، فأتاهم رسول الله عليه الله عليه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهمله ، ثم قال : يا معشر الأنصار : مقالة بلغتني عنكم ، وجدة (٢) وجدتموها على في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : بلي ، الله ورسوله أمن وأفضل · ثم قال : ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله المنُّ والفضل · قال عَيَّظِيُّ : أما والله لو شئتم لقلتم ، فلصدقتم ولصُدِّقتم : أتيتنا مكذبا فصدَّقناك ، ومخذولا فنصرناك ، وطريدا فآويناك ، وعائلا فآسيناك ، أوجدتم يا معــشر الأنصار

<sup>(</sup>۱) یقصد من اعطاهم الرسول عَلَیْظُیم وهم: بنی عدی بن کعب ، بنی جمع بن عمرو، ومن بنی سهم ومن بنی عامر بن لؤی ومن بنی بکر بن عبد مناة بن کنانة، من بنی قیس ، ومن بنی عامر بن صعصعة ، ومن بنی عامر بن ربیعة ومن بنی نصر بن معاویة ، ومن بنی ملیم بن منصور ، ومن بنی غطفان ، ومن بنی تمیم .

<sup>(</sup>٢) الجدة : مصدر وجد ، أي وجدتم في أنفسكم شيئا ·

\_\_\_ ٢٦٠ \_\_\_\_\_ ابن إسحاق \_\_\_

فى أنفسكم ، فى لعاعة (١) من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ، ووكلتكم إلى إسلامكم ، ألا ترضون يا معشر الأنصار ، أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ، ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا ، لسلكت شعب الأنصار . اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء الأنصار ،

قال : فبكى القوم حتى أخضلوا <sup>(٣)</sup> لحاهم ، وقالوا : رضينا برسول الله قَسمًا وحظًا ، ثم انصرف رسول الله عَيَّاكُم ، وتفرقوا ·

## عُمْرَةُ الرسول من الجعرانة

واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة ، وحج عتاب بالمسلمين سنة ثمان (٤) ٠

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله على من الجعرانة معتمرًا ، وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة ، بناحية من الظهران ، فلما فرغ رسول الله على من عمرته انصرف راجعًا إلى المدينة ، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة ، وخلف معه معاذ ابن جبل يفقه الناس في الدين ، ويعلمهم القرآن ، واتبع رسول الله على الله الله على ببقايا الفيء .

قال ابن إسحاق: وكانت عمرة رسول الله عَلَيْكُمْ في ذي القعدة، فقدم رسول الله عَلَيْكُمْ المدينة في بقية ذي القعدة أو ذي الحجة (٥).

<sup>(</sup>١) اللعاعة : الخصب ، أو الشجرة الخضراء ، شبه بها نعيم الدنيا ·

 <sup>(</sup>۲) تكفهم هذه الدعوة فهى خير من مـــلء الأرض ذهبًا ، أن دعا لهم بالرجمة ،
والمغفرة ، ولأبنائهم ولذريتهم ، وهذه هى السعادة الحقيقية .

<sup>(</sup>٣) أخضلوا : أي بلوا ٠

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: وبلغنى عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل النبى عَيَّاكُم عتاب ابن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما، فقام فخطب الناس، فقال: أيها الناس، أجاع الله كبد من جاع على درهم، فقد رزقنى رسول الله عَيَّاكُم درهما كل يوم فليست بى حاجة إلى أحد .

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام : وقدم رسول الله ﷺ المدينة لست ليالٌ بقين من ذى القعدة فيما رعم أبو عمر المدنى .

قال ابن إسحاق : وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه ، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أُسيد ، وهي سنة ثمان ، وأقام أهل الطَّائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعدة إذا انصرف رسول الله عَلَيْظِيمُ إلى شهر رمضان من سنة تسع ٠

## أمر كعب بن زَهير بعد الانصراف عن الطائف

ولما قدم رسول الله عَلَيْكُم من منصرفه عن الطائكُ كتب بُجير بن زُهير بن أبى سُلمى إلى أخيه كعب بن رُهير يخبره أن رسول الله عَيْظِ قتل رجالا بمكة عن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقى من شعراء قريش ، ابن الزبعرى ، وهبيرة بن أبى وهب قد هربوا في كل وجه ، فإن كانت لك في نفسك حاجة ، فطر (١) إلى رسول الله عَلَيْكُم ، فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجاتــك من الأرض ، وكان كعب بن رهير قد قال :

فبين لنا إن كُنتَ لست بفــاعل سَقَاكَ بِهَا الْمُأْمِـونُ كَاسًا رَوَيَّةً فَأَنْهِلْكُ الْمُأْمُونُ مِنْهَا وعـــلكا (٣)

أَلاَ البلغَا عنِّي بُجَيرا رسَـــالةً فَهَــلُ لكَ فيما قُلتَ ويحكَ هل لكا ؟ على أى شيء غييير ذلك دككا على خُلُق لم ألف يــومًا أبًا لَهُ عليه وما تُلفى عليـــه أبًا لكا فَإِنْ أَنْتَ لَم تفعل فلستُ بآسف ولا قائل أما عثرت لعالـــكا (٢)

قال : وبعث بها إلى بُجير ، فلما أتت بُجيرًا كَره أن يكتمها رسول الله عَيْكُمْ اللهِ عَالِكُمْ فأنشده إياها ، فقال رسول الله عايلي لما سمع : « سقاك بها المأمون » صدق وإنه لكذوب ، أنا المأمون · ولما سمع : « على خلق لم تلف أمًّا ولا أبا عليه » قال : أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه .

<sup>(</sup>١) فعل أمر بمعنى : طر من الطيران ، أى اثت الرسول بسرعة .

<sup>(</sup>٢) لعالك كلمة تقال للعاثر دعاء له بالإقالة · أنشد أبو عبيد :

فلا لعا لبني فلان إذا عثروا ٠

<sup>(</sup>٣) قال الزرقاني ويروى : المحمود في غير رواية ابن إســـحاق ، أراد بالمحـــمود محمدًا عَلَيْكُمْ وكذلك المأمون والأمين كانت قريش تسمى بها النبى عَلِيْكُمْ قبل النبوة · النهل : الشرب الأول ، والعلل الشرب الثاني .

. ابن إسحاق ـــ

مَنْ مُبْلغٌ كعبًا فهـــل لكَ في التي إلى الله لا العُزَّى ولا اللات وحدهُ لَدى يوم لا ينجو وليــــس بمفلت فَدِينُ رَهَير وهو لا شــــــــــــــــــــــــ دينهُ

تُلـــومُ عليها باطلاً وهـــى أحزَمُ فتنجو إذا كان النجاء وتَســـــلمُ منَ الناسِ إلا طاهر القلب مُسلمُ وَدينُ أبي سُلْمــــى على مُحَرَّمُ

قال ابن إسحاق : وإنما يقول كعب « المأمون » ، لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله عَلَيْكُمْ .

كعب بن زُهير وقصيدته بانت سعاد : قال ابن إسحاق : « فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض ، وأشفق على نفسه ، وأرجف به من كان في حاضره من عدوه، فقالوا: هو مقتول · فلما لم يجد من شيء بُدًّا ، قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله عليه الله عليه ، وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ، ثم خرج حتى قدم المدينة « فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة ، من جهينة ، كما ذكر لي ، فغدا به إلى رسول الله عالي حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله عاليكم ، ثم أشار له إلى رسول الله عليه الله عليه ، فقال : هذا رسول الله فقم إليه فأستأمنه فذكر لى أنه قام إلى رسول الله عليه ، حتى جلس إليه ، فوضع يده في يده ، وكان رسول الله عَلَيْكُم لا يعرفه ، فقال : يا رسول الله ، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلمًا ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ قال رسول الله عَلَيْكُم : نعم ، قال أنا يا رسول الله كعب بن رهير ٠

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أنه وثب عليه رجل من الأنصار ، فقال يا رسول الله ، دعنى وعدو الله أضرب عنقه ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : دعه عنك فإنه قد جاء تائبا ، نازعاً عما كان عليه . قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار ، لما صنع به صاحبهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير ، فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله عليَّكُم : بَانتْ سُعادٌ فَقلبي اليومَ مَتْبولُ مُتيّمٌ إثرها لم يُفْدَ مك بولُ (١)

<sup>(</sup>١) بانت : فارقت فراقًا بعيدًا ، متيم : ذليل مستعبد ، متبول : أسقمه الحب وأضــناه ٠ لم يفد : لم يخلص من الأسر ٠ مكبول : لا يجد فكاكا من القيد ٠

ومًا سُعادُ غَداة البَينِ إذ رَحلوا هيفاء مُقبلة عَجزاء مُدبيرة تَجلو عَوارض ذي ظلم إذا ابتَسَمت شجت بذی شیـــم من ماء محنیة تَنْفَى الرياحَ القَذَى عــــنّه وأفرطَهُ لكنها خُلَّة قد سيط مـــن دمها فَما تَدومُ على حــال تكونُ بها وماً تَمسك بالعَهْد السدى رَعمت ﴿ إِلَّا كُما يمسك المساء الغرابيلُ (٩)

إلا أغنُّ غضيضُ الطرف مكحولُ (١) لاَ يُشتكى قصَرٌ منـــها ولا طُولُ (٢) كَأَنَّهُ مَنْهُلُ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ (٣) صَاف بَابِطح اضْحَى وهُو مُشمولُ (٤) مِنْ صَوبِ غَادية بيض يَعاليلُ (٥) فَيالهَا خُلَّة لو أنهـــا صَدَقَتْ بوَعَدها أو لو ان النصـح مقبولُ (٦) فَجع وولع وإخـــلاف وتَبديلُ (٧) كَمَا تُلُونَ فِي أَثُوابِهِـــا الغُولُ (^)

<sup>(</sup>١) غداة البين : صبيحة الفراق : أغن : أي ظبي أغن في صوته حسن ، غضيض الطرف: فاتره ، مكحول : أسود الجفون .

<sup>(</sup>٢) هيفاه : هيامرة البطن والخصر · العجزاء : ضخمة العجز ، لا يشتكي : لا

<sup>(</sup>٣) تجلو : تصقل وتظهر وتكشف ، العوارض : الأسنان التي تظهر عند الضحك ٠ الظلم : ماء الأسنان وبريقها ورقتها وهو أيضًا الثلج شبهت به الأسنان ، النهل : المسقى وهو الشرب الأول ، الراح : الخمر ، معلول : اسمام مفعول من علمه ، والعلل : الشرب الثاني

<sup>(</sup>٤) شجت : مزجت ، ذي شيم : ماء شديد البرد ، محنية : منعطف الوادي ، ابطــح · مسيل واسع فيه حصى دقيق · اضحى : اخذ في وقت الضحى ، مشمول : ضربته ريح الشمال حتى برد .

<sup>(</sup>٥) تنفى : تبعد ، القذى : كل غريب يقع فى الماء من تبن ونحوه ، أفرطه : سبق إليه ، صوب : مطر سحابة ، غادية : مبكرة ·

<sup>(</sup>٦) الخلة: الصديقة الخليلة ٠

<sup>(</sup>٧) سيط : خلط ، فجع : إصابة ، ولع : كـــذب ، إخلاف : خلف الوعد ، والمعنى : هذه الصفات خلطت بدمها ٠

<sup>(</sup>٨) الغول : ساحرة الجن تظهر في الفلاة بألوان شتى ، تضلل من يتبعها ٠

<sup>(</sup>٩) ما تمسك : أي لا تتمسك ٠

\_ ابن إسحاق \_

كَانَتُ مَواعيدُ عرقُوب لها مثلاً وما مَواعيدها إلا الأباطيل (٢) أرجـــو وآملُ أن تَدنُو مودتها وَما إِخَالُ لَدينا منك تنَويلُ (٣) أمست سُعاد بأرض لا يبلِّغُها إلا العتاق الجيبات المراسيل (٤) وكن يُبَلِّغها الله عذافرة لها على الأين إرقال وتَبغيل (٥) تَرمى الغيوبَ بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحيران والميلُ (٧)

<sup>(</sup>١) فلا يغرنك : لا يخدعنك ، ما منت : ما منتك به من الوصل ، الأمانى : الآمال ، تضليل : سبب في ضلال الإنسان ٠

<sup>(</sup>٢) عرقوب : رجل اشتهر بخلف الوعد فضرب به المثل ، الأباطيل : جمع باطل ، وهو جمع على غير القياس ٠

<sup>(</sup>٣) تدنو: تظهر ، إخال: بكسر الهمزة لغة تميم بمعنى أظن ، تنويل: الوصل والعطاء

<sup>(</sup>٤) العتاق : جمع عتيق : الكريم · النجيبات: جمع نجيبة: الخفيفة السريعة المراسيل : جمع مرسال ، السريعة أيضاً .

<sup>(</sup>٥) العذافرة : الناقة القوية العظيمة · الأين : التعب · إرقال وتبغيل : ضربان من العدو السريع ٠

<sup>(</sup>٦) نضاخة : كثيرة رشح العرق · الذفرى : نقرة توجد خلف أذن الناقة · عرضتها : همَّما · طامس : دارس · الأعلام : العلامات التي تكون في الطريق ليهتدي بها ·

يصف ناقته بالسرعة والنشاط حتى تعرق وهي متعودة على الأسفار تعرف الطرق بلا علامات ٠

<sup>(</sup>٧) الغيوب : آثار الطريق التي غابت معالمها عن العيون ٠ مفرد : ثور وحشى تفرد في الصحراء ٠ لهق : أبيض ٠ الحزان : الأمكنة الغليظة الصلبة فيها حصباء كثيرة ٠ الميل : الكثبان الضخمة من الرمال .

<sup>(</sup>A) مقلد : موضع القلادة من العنق · فعم : ممتلىء مقيد : موضع القييد ، أي قوائمها ٠ وبنات الفحل : الإناث من الإبل المنسوبة إلى أبيها ٠

ـــابن إسحاق ـــ - Y70.

غَلباء وَجناء علكوم مُذكرة في دَفها سيعة قدامها ميل (١) وجلدها من أطـــوم ما يؤيسه طلْح بضاحية المتنين مَهزول (٢) حَرفٌ ، أخوها أبوها من مهجنة وعُمها خاله\_\_\_\_ قوداء شَمليلُ (٣) يَمشى القرادُ عـــليها ثم يُزلقه منها لبان وأقـــراب رَهاليل (٤) عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بَنات الزور مفتول (٥) كَأَنْهَا فَاتَ عينـــيهَا ومذبحها من خطّمها ومن اللحيين بَرطيلُ (٦) تَمر مثل عَسيبِ النخل ذَا خصل فَى غارز لم تخوَّنه الأحاليلُ (٧) قرناء فــــى حُرتيها للبصير بها عتق مُبين وفي الخدين تسهيل (٨)

تخدى على يسرات وهي لاحقةٌ ذوابل مسهن الأرض تُحليلُ (٩)

<sup>(</sup>١) غلباء : غليظة العنق · وجناء : عظيمة الوجنتين : علكوم : شديدة · مذكرة : تشبه الذكر في عظم الخلقة ، الدف : الجنب · قدامها ميل : كناية إما عن سعة الخطو أو طول العنق ٠

<sup>(</sup>٢) الأطوم: السلحفاة البحرية أو الزرافة غليظة الجلد ، يؤيسه: يؤثر فيه ، طلح: حشرة صغيرة تلزق بالجلد وهو ما يعرف بالقراد · الضاحية : الناحية الظاهرة للشمسس · المتنين : ما اكتنف صلبها عن يمين وشمال · ومهزول : صفة لطلح · أي قراد مهزول · والمعنى : أن جلد هذه الناقة غاية في الملاسة فلا يؤثر فيه القراد ولذلك هو مهزول ·

<sup>(</sup>٣) حرف : أي هي حرف ، أبوها أخوها ، وعمها خالها : مداخلة النسب كريمته لم يدخل نسبها غريب

<sup>(</sup>٤) يزلقه : يسقطه ، لبان : صدر ، أقراب : خواصر ٠ رهاليل : جمع رهلول ، والمعنى : أن هذه الناقة لنعومتها لا يثبت القراد على جسدها ٠

<sup>(</sup>٥) عيرانة : أي ناقة تشبه الوحش في قوته وسرعته ونشاطه ٠

<sup>(</sup>٦) فات : تقدم ، مذبحها : مكان الذبح من الرقبة ، الخطم : الأنف وما حوله ٠

<sup>(</sup>٧) عسيب النخل: جريده، ذا خصل: ذيل له لفائف من الشعر،

<sup>(</sup>٨) القرناء : محدودبة الأنف ، الحرتان : الأذنان ، عتق : كرم .

<sup>(</sup>٩) تخدى : تسرع ، يسرات : أى قوائم يسرات: واليسرات الخفاف، لاحقة : سابقة ، الذوابل : الرماح الصلبة ، تحليل : قليل والمعنى : أن هذه الناقة سريعة لا تمس الأرض إلا مسا سريعًا لشدة عدوها .

\_ ابن إسحاق \_\_ ——— Y-77 —

سُمر العجايات يَتركن الحصى زيما لم يقهن رءوس الأكم تنعيلُ (١) كَأَن أوب ذِراعيه العساقيلُ (٢) كَان أوب ذِراعيه العساقيلُ (٢) يَومًا يظَل به الحرباءُ مصطخدًا كأن ضاحيةً بالشمس مَملولُ (٣) وقَالَ للقوم حاديهم - وقد جعلت ورَق الجنادب يركُضن الحصا قيلوا (٤) شد النهار ذراعًا عيط ل نصف قامت فج اوبها نكد مَثاكيلُ (٥) نَوَّاحةٌ رخـــوة الضبعين ليس لها لل نَعى بكرها الـــناعون مَعقولُ (٦) تَفْرَى اللبِـــان بِكَفَّيها ومَدْرُعْها مَشْقَق عَنْ تَراقيهِـــا رَعابيلُ (٧) تسعى الغُواَة جَنابيها وقوله إنك يابن أبيى سُلْمَى لمُقَتولُ (^)

(١) العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر · زيما : متفرفة · الأكم : الأرض المرتفعة · التنعيل : هو شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة ٠

(٢) الأوب : سرعة تقلب ورجوع ذراعيها · تلفع : التحف · القور : جمع قارة : الجبل الصغير · العساقيل : السراب ·

- (٣) الحرباء: نوع من الدواب الصغيرة · مصطخدا · محترقا بحرارة الشمس · ضاحية : ما برز للشمس منه ، مملول : محروق ٠
- (٤) الحادى : سائق الإبل · ورق : جمع أورق أو ورقاء · وهو الأخضر الذى يضرب إلى السواد ، الجنادب : جمع جندب : نوع من الجراد ، يركضن : يدفعن : قيلوا : خذوا راحتكم وقت القيلولة ٠
- (٥) شد النهار : وسطه · عيطل : طويلة : نصف : متوسطة السن وهو غاية قوتها · نكد : من لا يعيش لهن ولد · مثاكيل : جمع مثكال : كثيرة فقد الأولاد ·

والمعنى : يشبه سرعة حركة يدى هذه الناقة بيدى امرأة قوية تلطم خديها فيجاوبها نسوة ثكالي فيشتد لطمها

 (٦) نواحة : كثيرة النوح · صيغة مبالغة من نائحة · رخوة : مسترخية · الضبعين · العضدين ، بكر : الولد الأول ، الناعون ، المخبرون بالموت : معقول : عقل ،

والمعنى : شبه هذه الناقة بتلك المرأة في تلك الأحوال فالناقة في هذه الحالة ليس لها عقل تدرك به التعب والإعياء ٠

(٧) تفرى: تقطع · اللبان: الصدر · المدرع: القميص · التراقى: جمع ترقوة: عظام الصدر · رعابيل : قطع ، أي أن هذه المرأة لذهاب عقلها تقطع قميصها بأناملها ·

(٨) الغواة : المفسدون ، جنابيها : حواليها ، مقتول : متوعد بالقتل ٠

وَقَالَ كَـــل صَدِيق كنت آمُله لا ألهينك إنى عَنك مَشغُول (١) فقلت خلوا سبيلي لا أباً لكم فكُلُّ ما قدَّر الرحـــمن مَفْعُول (٢) كل ابن أنثَى وإنْ طالتْ سكامته يومًا على آلة حَدباءً مَحمول (٣) نُبِّئْتُ أَنَّ رسولَ الله أوعدَني والعفو عند رســـول الله مَأْمُولُ (٤) مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل (٥) لاَ تأخذني بأقوال الوُشاة ولم أُذْنب ولو كَثُرَتْ فيَّ الأَقاويلُ (٦) لَقد أقومُ مَقامًا لو يَقُومُ به يَرى ويسمعُ مَا قد أسمع الفيلُ (٧) لَظُلَّ يَرِعَدُ إِلا أَن يك وَنَ لَهُ مَن الرسول بإذن الله تَنويل (٨) حَتَّى وَضعتُ يمين على أَنازعه فَى كفِّ ذي نقمات قيله القيل (٩) فَلَهو أخوف عندى إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسئول (١٠)

مِن ضيغم بضراءِ الأرضِ مخدره في بطن عثر غيل دونه غيلُ (١١)

<sup>(</sup>١) آمله: أترجاه وأتمنى إعانته

<sup>(</sup>٢) حلوا سبيلي : اتركوني أقف بين يدى الرسول عَيْطِ اللهِ مَالِهُ فإنه سيعفو عني ﴿

<sup>(</sup>٣) آلة حدباء : نعش ٠

<sup>(</sup>٤) نبئت : أخبرت ، مأمول : مرجو ٠

<sup>(</sup>٥) هداك : زادك هدى ؛ فإنه لا يدعو له بالهدى لأنه الهادى المهدى ، نافلة : زيادة ؛ لأن القرآن هدية زائدة عن النبوة ومنحة الرسالة ٠

<sup>(</sup>٦) لم أذنب : لم أخطىء في حقك ٠

 <sup>(</sup>٧) مقام : أى مجلس الرسول عَلَيْكُم ، يقوم : يحضر .

<sup>(</sup>A) يرعد : يرتعش بسبب الخوف ، تنويل : عطاء .

<sup>(</sup>٩) لا أنارعه : أي أطيعه · نقمات : جمع نقمة : السطوة · قيله القيل : قوله النافذ

<sup>(</sup>١٠) أخوف : أي هو صلى الله عليه وسلم أشد إخافة وإرهاباً · منسوب ومسئول : أي منسوب إلى أشياء قلتها ومسئول عنها ٠

<sup>(</sup>١١) الضيغم : الأسد ، ضراء الأرض : الأرض التي بها شجر ، مخدره : غابة 

إذا يساور قرنا لا يحصل له أن يترك القرنَ إلا وهو مَفلولُ (٢) منه تَظل سباع الجـــو نافرة ولا تمشَّى بــواديه الأراجيلُ (٣) ولا يزالُ بواديه أخرو ثِقة مضرج البز والدُّرسان مَأْكُولُ (٤) إِنَّ الرسولَ لَنُورٌ يُسْتَضاءُ بِهُ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ مَسَلُولُ (٥) فِي عُصْبَةً مِنْ قُريشِ قَال قائلُهم بِبِطْنِ مَكَة لَّا أسلــــموا رُولوا (٦) زَالوا فما زال أنكاسٌ ولا كَشف عند اللقاء ولا مــــيل مَعازيلُ (٧) شُم العرانينَ أبطال لَبُوسُهم من نُسَيج داود في الهَيجا سرابيلُ (٨) بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول (٩) لَيسوا مفاريح إنْ نالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيعًا إذا نيلوًا (١٠)

يَغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس مُعفور خراديلُ (١)

(١) يغدو : يخرج أول النهار للصيد · يلحم : يطعم لحما · ضرغامين : مثنى ضرغام : شبل الأسد . معفور : ملقى في التراب . خراديل : مقطع قطعا صغيرة .

(٢) يساور : يواثب ويصارع · القرن : المماثل في الشجاعة · مفلول : المكسور المهزوم ·

(٣) الجو: ما بين السماء والأرض · نافرة : بعيدة · الأراجيل : جماعات من الرجال · جمع أرجال ، التي هي جماعة الرجال ·

(٤) أخو ثقة : الواثق بنفسه ، مضرح : مخضب بالدماء ، البز : السلاح ، الدرسان : مفرده دريس : الخلق من الثياب ٠

(٥) يستضاء به : يهتدى به إلى نور الحق ، مهند : سيف طبع في الهند ، مسلول : مخرج من غمده ٠

(٦) العصبة : الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين زولوا : فعل أمر من زال التامة أي التي لها فاعل ٠ أي تحولوا وانتقلوا ٠

(٧) الأنكاس : المهانون ، ولا كــشف : أي لا ينكشفون في الحرب بمعنى : لا

(٨) شم : جمع أشم ، وهي علامة العزة والسيادة وهو علو قصبة الأنف مع استواء أعلاه ١ اللبوس : ما يلبس من عده الحرب ، الهيجا : الحرب ، سرابيل : دروع ٠

(۹) بیض : مجلوة ، مجدول : محکم صنعه ٠

(١٠) مفاريح : كثيرو الفرح ، نيلوا : أصيبوا ·

يَمشونَ مشى الجِمالِ الزُّهْرِ يعصمهُم ضَرب إذا عرَّدَ السودُ التنَابِيلُ (١) لاَ يقعُ الطعنُ إلا فَـــى نُحورهِمُ ومَالهم عن حِياضِ الموتِ تهليلُ (٢) • كعب يسترضى الأنصار بمدحهم:

من اليمن:

من سرَّه كَرمُ الحياة فلا يَزل وَرثوا المكارم كابرًا عصن كابرِ المكرهين السمهرى بأذرع والناظرين بأعين محمول محمول والبائعين نفوسهم لنبيَّهم والذائدين الناساس عن أديانهم يتطهرون يَرونا حما دربوا كما دربت ببطن خفية

ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل ، فقال كعب هذه الأبيات .

<sup>(</sup>١) الزهر : البيض ، يعصمهم : يمنعهم ، التنابيل : القصار ٠

<sup>(</sup>٢) حياض الموت : موارد الهلاك ، ويريد بها أرض المعركة ، تهليل : تأخر ، · قال ابن هشام : يقال إن رسول الله عَيَّاكُم قال له حين أنشده : « بانت سعاد » : لو

<sup>(</sup>٣) المقنب : جماعة الخيل · والمراد به هنا الأنصار على ظهور خيلهم ·

<sup>(</sup>٤) السمهرى : الرمح · سوالف : حواشى · الهندى : السيف المنسوب إلى الهند ·

<sup>(</sup>٥) بأعين محمرة : يريد أن الشجاع إذا غضب احمرت عيناه ٠

<sup>(</sup>٦) تعانق : يريد به التحام الشجعان في ميدان القتال ٠

<sup>(</sup>٧) المشرفى : السيف · القنا : الرماح · الخطار : المهتز ·

<sup>(</sup>۸) یرونه ; یعتقدونه ، نسکا ; عبادة .

<sup>(</sup>٩) دربوا: تعودوا ٠ خفية: مكان تكثر فيه الأسود ٠ غلب: غلاظ ٠

- ابن إسحاق -- YV · \_\_\_

وإذا حَللت ليمنـــعوك إليهم لَو يعلمُ الأقوام علم علم كله فيهم لصدقني الذين أماري (٣) قُومٌ إذا خُوت النجــــوم فإنهم فى الغُرِّ من غسَّانَ مـــن جرثومة

أصبحت عند معاقل الأعفار (١)

- ضَرَبُوا عَليًّا يَوم بَدر ضـــربةً دَانتَ لوقعتــها جَميع نَزار (٢)
- للطارقينَ الـــبارلين مَقارى (٤)
- أعيت مُحافرها على المنقار (٥)

## غَزْوَةُ تَبُوك (١) في سنَة تسْع أمر الرسول عَلَيْكُ بالاستعداد لتبوك :

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله عَيْدُ بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ٠ وقد ذكر لنا الزهـــرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة ، وغيرهم من علمائنا ، كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها ، وبعض القوم يحدث ما لا يحدث بعض ٠ أن رسول الله عَارِّيْكُم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك في زمن من عُسرة الناس ، وشدة من الحر ، وجدب من البلاء وحين طابت الثمار · والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه ، وكان رســول الله عَرَاكُ عَلَيْ عَلَما يخرج في غزوة إلا كُنّي عنها ، وأحبر أنه يريد غير الوجه

<sup>(</sup>١) الأعفار : الوعول الصغيرة يضرب بها المثل لامتناعها في قمم الجبال ٠

<sup>(</sup>۲) ضربوا عليًا : يريد به عليا بن مسعود بن مازن الغساني .

<sup>(</sup>٣) أمارى : أجادل -

<sup>(</sup>٤) خوت : سقط ولم تمطر · مقارى : المقارى : الجفان التي يصنع فيها الطعام ·

<sup>(</sup>٥) وتروى : النقار .

<sup>(</sup>٦) تبوك : بفتح التاء موضع بين وادى القرى والشام ، وقيل بركة لأبناء سعد من بني عذرة وقيل تبوك بين الحجر وأول الشام ، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي عَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِكُ الذَّينُ بعث إليهم شعيب عليه السلام كانوا فيها ولم يكن شعيب منهم وإنما كان من مدين ، قال يحيى بن جابر توجه النبي عَرَبِكُم في سنة تسع للهجرة إلى غزوة تبوك من أرض الشام وهي آخر غزواته ﷺ .

الذي يصمد له (١) ، إلا ما كان من غزوة تبوك ، فإنه بيّنها للناس ، لبعد الشقة ،

وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمد له ، ليتأهب الناس لذلك أهبته ، فأمر الناس بالجهار ، وأخبرهم أنه يريد الروم (٢) .

#### • تخلف الجد بن قيس:

قال رسول الله عَلَيْ فات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بني سلمة يا جد : هل لك العام في جلاد بني الأصفر (٣) ؟ فقال : يا رسول الله ، أو تأذن لي ولا تفتني ؟ فوالله لقد عرفت قومي أنه ما من رجل بأشد عَجبًا بالنساء مني ، وإني أخشى إن رأيت نساء بني بالأصفر أن لا أصبر ، فأعرض عنه رسول الله عَلَيْكُم وقال : قد أذنت لك ، ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية : ﴿ ومنهم من يقول أنذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ (٤) .

أى إن كان إنما خشى الفتنة من نساء بنى الأصفر ، وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله عَرَبِيْكُم ، والرغبة بنفسه عن نفسه يقول تعالى : « وإن جهنم لمن ورائه » ·

شأن المنافقين : وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحرِّ ، وهادة في الجهاد وشكا في الحق ، وإرجافا برسول الله عَلَيْكُم ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحرِّ قل نارُ جهنم أشد حرًّا لو كانوا يفقهون \* فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ (٥) .

حض الأغنياء على النفقة: قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله عليه الله جاله على النفقة والحملان سفره، وأمر الناس بالجهاز والانكماش، وحض أهل الغنى على النفقة والحملان

<sup>(</sup>۱) يصمد له : يقصده ٠

<sup>(</sup>٢)وهذه استراتيجية عسكرية سبق بها الرسول عَيَّالِيُّامِ العالم منذ أكثر من الف وأربعمائة عام ، ليعلم القادة الدبلوماسية في قيادة الجيوش ·

<sup>(</sup>٣) بنو الأصفر : يريد الروم ·

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٨١ – ٨٢ ·

فى سبيل الله ، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا (١) ، وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة ، لم ينفق أحد مثلها (٢) .

البكاءون والمعذّرون والمتخلفون: قال ابن إسحاق: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله على وهم البكاءون، وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بنى عمرو بن عوف: سالم بن عمير، وعُلبة بن زيد، أخو بنى حسارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، أخو بنى مازن بن النجار، وعمرو بن حمام بن الجموح، أخو بنى سلمة، وعبد الله بن المغفل المزنى - وبعض الناس يقول: بل هو عبد الله ابن عَمرو المزنى - وهرمى بن عبد الله، أخو بنى واقف، وعسرباض بن سارية الفزارى، فاستحملوا رسول الله على الله على الله على الله على الله على المعام عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألاً يجدوا ما ينفقون.

#### • شأن المعذّرين:

قال ابن إسحاق : وجاءه المعذّرون من الأعراب ، فاعتذروا إليه ، فلم يعذرهم الله تعالى . وقد ذكر لى أنهم نفرُ من بنى غِفار .

ثم استتب (٤) برسول الله عَيْنِظِيم سفره ، وأجمع السير ، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله عَيْنِظِيم ، حتى تخلفوا عنه ، عن غير شك

<sup>(</sup>١) احتسبوا: أي احتسبوا الأجر عند الله ابتغاء مرضاته ٠

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: حدثنى من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق فى جيش العُسرة فى غزوة تبوك ألف دينار - وكان فى ذلك الوقت مبلغًا كبيرًا - فقال رسول الله عَيْنَا « اللهم ارض عن عثمان فإنى عنه راض » يا لها من منزلة عظيمة نالها سيدنا عثمان بفضل إنفاقه فى سبيل الله !!

<sup>(</sup>٣) الناضح: الجمل الذي يُسقى عليه الماء·

<sup>(</sup>٤) استتب : انتظم وتتابع .

ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك بن أبى كعب ، أخو بنى سلمة ، ومرارة بن الربيع ، أخو بنى عمرو بن عوف ، وهــــلال بن أمـــــية ، أخو بنى واقف ، وأبو خيثمة ، أخو بنى سالم بن عوف وكانوا نفر صدق ، لا يتهمون فى إسلامهم .

فلما خرج رسول الله علي ضرب عسكره على ثنية الوداع (١) .

قال ابن إسحاق : وضرب عبد الله بن أبي معه على حدة عسكرة أسفل منه ، نحو ذباب (٢) وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين ، فلما سار رسول الله عَلَيْسِكِم تخلف عنه عبد الله بن أبي ، فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب (٣) .

المنافقون يرجفون بعلى : وخلف رسول الله على بن طالب ، رضوان الله عليه ، إلى أهله ، وأمره بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون ، وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له ، وتخففا منه · فله عالى المنافقون ، أخذ على بن أبى طالب ، رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله عليه وهو نازل بالجرف (٤) ، فقال : يا نبى الله ، زعم المنافقون أنك إنما خلفتنى أنك استثقلتنى وتخففت منى ، فقال : كذبوا ، ولكنى خلفتك لما تركت ورائى ، فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك ، أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبى بعدى ، فرجع على إلى المدينة ومضى رسول الله على سفره .

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن إبراهيم ابن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه سعد : أنه سمع رسول الله عراب الله عراب

قال ابن إسحاق : ثم رجع على إلى المدينة ، ومضى رسول الله عليه على على سفره .

أبو خيثمة وعمير بن وهب يلحقان بالرسول: ثم إن أبا خُيثَمة رجع بعد أن

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : واستعمل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى ٠

وذكر عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن أبيه : أن رسول الله عَلَيْكُم استعمل على المدينة ، مخرجه إلى تبوك ، سباع بن عرفطة ·

<sup>(</sup>٢) ذباب : جبل بالمدينة ٠

<sup>(</sup>٣) أي أهل الشك ٠

<sup>(</sup>٤) الجرف : مكان بينه وبين المدينة ثلاثة أميال ·

<sup>(</sup> ۱۸ ـ ابن اسحاق ج ۲ )

سار رسول الله عَيْنِ أياما إلى أهله في يوم حار ، فوجد امرأتين له في عريشين (۱) لهما في حائطه (۲) قد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما ، فلما دخل ، قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له ، فقال : رسول الله عَيْنِ في الضح (۳) والريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد ، وطعام مهيأ ، وامرأة حسناء ، في ماله مقيم ، ما هذا بالنصف ! ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عَيْنِ ، فهيئا لي زادا ، ففعلتا ، ثم قدم ناضحه فارتحله ، ثم خرج في طلب رسول الله عَيْنِ حتى أدركه حين نزل بتبوك . وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق ، يطلب رسول الله عَيْنِ ففعل ابن وهب : إن لي ذنبا ، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله عَيْنِ ففعل ابن وهب : إن لي ذنبا ، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله عَيْنِ ففعل حتى إذ دنا من رسول الله عَيْنِ وهو نازل بتبوك ، قال الناس : هذا راكب على والله أبو خيثمة (٤) . فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله عَيْنِ فقال له رسول الله هو والله أبو خيثمة : فقال له رسول الله هو والله أبو خيثمة (٤) . فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله عَيْنِ فقال له رسول الله عَيْنِ في ودعا له بخير (٥) .

#### • ما قاله النبي وهو بالحجر (٦) :

<sup>(</sup>١) العريش: ما يستظل به ٠ (٢) الحائط: البستان (٣) الضح: الشمس ٠

<sup>(</sup>٤) هذا من الوحى على لسانه فسبحان من أجراه على لسانه ٠

<sup>(</sup>ه) اسمه مالك بن قيس ، وقال و المؤرن شهرا منه : لما رأيتُ الناس في الدين نافقو المؤرن التربي التربي كانت أعفَّ وأكرما وبايعت باليمسني يدى لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرماً

<sup>(</sup>٦) الحجر: اسم ديار ممولي وادي الله ي الله الله والشام .

<sup>(</sup>٧) وهذا لحكمة يعلمها الله ورسوله حتى لا يحدث لأحد ضرر ٠

الآخو في طلب بعير له ، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خُنق على مذهبه ، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الربيح ، حتى طرحته بجبلي طبيء ، فأخبر بذلك رسول الله عليه فقال : الم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه ، ثم دعا رسول الله عليه للذي أصيب على مذهبه فشفى ، وأما الآخر الذي وقع بجبلي طيء ، فإن طبئًا أهدته لرسول الله عليه الله عليه على عن قدم المدينة .

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدى ، وقد حدثنى عبد الله بن أبى بكر أن قد سمى له العباس الرجلين ، ولكنه استودعه إياهما (١) ، فأبى عبد الله أن يسميهما لى (٢) .

قال ابن إسحاق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله على الله

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن مُحمود بن لبيد ، عن رجال من بنى عبد الأشهل ، قال : قلت لمحمود : هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم ؟ قال : نعم والله ، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفى عشيرته ، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك · ثم قال محمود : لقد أخبرنى رجال من قومى عن رجل من المنافقين معروف نفاقه ، كان يسير مع رسول الله عليه الله عليه عن رجل من المنافقين معروف نفاقه ، كان يسير مع رسول الله عليه الله عليه نقول : فأرسل الله السحابة ، فأمطرت حتى ارتوى الناس قالوا : أقبلنا عليه نقول : ويحك ، هل بعد هذا شئ ؟! قال : سحابة مارة (٣) .

تَقُولُ ابن اللصيت : قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله عَلَيْكُم سار حتى إذا

<sup>(</sup>١) أي استكتمه السر ١

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : بلغنى عن الزهرى أنه بله مر رسول الله عَلَيْكُمْ بالحجر سجَّى ثوبه على وجهه ، واستحث راحلته ، ثم قال : لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلاَّ وأنتم باكون ، خوفًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم .

<sup>(</sup>٣) فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب أما من قال مطرنا بنؤء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب ·

كان ببعض الطريق ضلت ناقته ، فخرج أصحابه في طلبها ، وعند رسول الله عَلَيْكُم ، رجل من أصحابه ، يقال له عمارة بن حزم ، وكان عقبياً بدريًّا ، وهو عم بني عمرو ابن حزم ، وكان منافقا .

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من بنى عبد الأشهل، قالوا: فقال زيد بن اللصيت، وهو فى رحل عمارة وعمارة عند رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله الله على ا

#### • قصة أبى ذُرًّ:

قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك ، وقال بعض الناس لم يزل متهمًا بشر حتى هلك ، ثم مضى رسول الله عليه الله عليه سائرًا ، فجعل يتخلف عنه الرجل ، فيقولون: يا رسول الله ، تخلف فلان ، فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ، حتى قيل: يا رسول الله ، قد تخلف أبو ذر (٣) وأبطأ به بعيره ، فقال: دعوه فإن يك فيه

<sup>(</sup>١) أخبر الله نبيه بمكان الناقة ليرد كيد المنافق في نحره ، وليؤكد الحقيقة أن الرسول مُؤْلِكُ مؤيد من الله وأن الخبر يأتيه حقًا من السماء ، ولذلك وجدوا الناقة كما وصفها لهم الرسول مُؤْلِكُ ، وهذه من معجزاته .

<sup>·</sup> يطعن : يطعن ٢)

 <sup>(</sup>٣) أبو ذر: اسمه جندب بن جنادة · وقيل: ريد بن عشرقة · وقيل: جندب بن
عبد الله · وقيل: جندب بن السكن ، والأول أصح والله أعلم ·

خير فسيلحقه الله بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ، وتلوم (١) أبو ذر على بعيره ، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله على الله على ماشيًا ، ونزل رسول الله في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله ، إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده ، فقال رسول الله عليه على أبا ذر (٢) فلما تأمله القوم قالوا :: يا رسول الله ، هو والله أبو ذر ، فقال رسول الله عليه على أبا ذر ، يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده .

قال ابن إسحاق: فحد ثنى بُريدة بن سفيان الأسلكمى ، عن محمد بن كعب القرطى ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره (٣) ، لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه ، فأوصاهما أن أغسلانى وكفّنانى ، ثم ضعانى على قارعة الطريق ، فأول ركب يمر بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله على الله على أعينونا على دفنه ، فلما مات فعلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة الطريق ، وأقبل عبد الله بن مسعود فى رهط من أهل العراق عمار ، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق ، قد كادت الإبل تطؤها ، وقام إليهم الغلام ، فقال : هذا أبو ذر صاحب رسول الله على فأعينونا على دفنه ، قال : فاستهل عبد الله بن مسعود يبكى ويقول : صدق رسول الله على دفنه ، قال : فاستهل وحدك وتبعث وحدك ، وتموت عبد الله بن مسعود يبكى ويقول : صدق رسول الله على شهر وحدك ، وتموت معبد الله بن مسعود حديثه ، وما قال له رسول الله على سيره إلى تبوك ،

#### • تخويف المنافقين المسلمين وما نزل فيهم:

قال ابن إسحاق: وقد كان رهط من المنافقين ، منهم وديعة بن ثابت ، أخو بنى عمرو بن عوف ، ومنهم رجل من أشجع ، حليف لبنى سلمة ، يقال له: مخشن بن حمير يشيرون إلى رسول الله عليه هم منطلق إلى تبوك ، فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟! والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال ، إرجافا وترهيبا للمؤمنين ، فقال مخشن بن حمير : والله غدا مقرنين في الحبال ، إرجافا وترهيبا للمؤمنين ، فقال مخشن بن حمير : والله

<sup>(</sup>١) تلوم : تمهل ٠

<sup>﴿ (</sup>٢) كن أبا ذر : لفظ الأمر ، ومعناه الدعاء : كما تقول أسلم سلمك الله ·

 <sup>(</sup>٣) أي وافته المئية وأتاه الموت · (٤) أي دفنوه ·

لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وإنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه ·

الصلح مع صاحب أَيْلَة : ولما انتهى رسول الله عَيَّاكُم إلى تبوك ، أتاه يحنة ابن رؤبة ، صاحب أيلة ، فصالح رسول الله عَيَّاكُم ، وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح ، فأعطوه الجزية ، فكتب رسول الله عَيَّاكُم لهم كتابا ، فهو عندهم .

فكتب ليحنة بن رؤبة :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤية وأهل أيلة ، سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر: لهم ذمة الله ، وذمة محمد النبى ، ومن كان معهم من أهل الشام ، وأهل اليمن ، وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثا ، فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وإنه طيب لمن أخده من الناس ، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ، ولا طريقا يريدونه ، من بر أو بحر .

#### • خالد وأُكَيْدَر دَومة :

ثم إن رسول الله عَلَيْظِيم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة ، وهو أكيدر ابن عبد الملك ، رجل من كندة كان ملكًا عليها ، وكان نصرانيًا ، فقال رسول الله عليها لله خالد : إنك ستجده يصيد البقر · فخرج خالد ، حتى إذا كان من حصنه

<sup>(</sup>١) الحقب : حزام يشد به على حقو الجمل ٠

<sup>(</sup>٢) أخلص في الدعاء فاستجاب الله منه ٠

بمنظر العين ، وفي ليلة مقمرة صائفة ، وهو على سطح له ، ومعه امرأته ، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله ! قالت : فمن يترك هذه ؟ قال : لا أحد · فنزل فأمر بفرسه ، فأسرج له ، وركب معه نفر من أهل بيته ، فيهم أخ له يقال له حسان · فركب ، وخرجوا معه بمطاردهم · فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله عليه ، فأخذته ، وقتلوا أخاه ، وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب ، فاستلبه خالد ، فبعث به إلى رسول الله عليه قبل قدومه به عليه ،

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة · عن أنس بن مالك: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله على أله على نفحه المسلمون يلمسونه بأيديهم ، ويتعجبون منه ، فقال رسول الله على ال

تباركَ سائقُ البقـــراتِ إِنِّى رَايتُ اللهَ يهدى كُل هَادِ فَمَنْ يكُ حائدًا عن ذى تَبوك فإنا قد آمْرنا بالجهـادِ

فأقام رسول الله عَلَيْكُم بتبوك بضع عشرة ليلة ، لم يجاوزها ، ثم انصرف قافلاً إلى المدينة ·

#### • وادى المشقق وماؤه والمعجزة:

وكان في الطريق ماء يخرج من وشل ، وما يروى الراكب والراكبين والثلاثة ، بواد يقال له وادى المشقق ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : من سبقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتيه ، قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين ، فاستقوا ما فيه ،

<sup>(</sup>١) والمناديل مما يمتهن فما بالك بالملابس ٠

حديث أبي رهم في تبوك: قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهرى ، عن ابن أكيمة الليثي ، عن ابن أخى أبي رهم الغفارى ، أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين ، وكان من أصحاب رسول الله عليه الذين بايعوا تحت الشجرة ، يقول: غزوت مع رسول الله عليه غزوة تبوك ، فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبا من رسول الله عليه والقى الله علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتى من راحلة رسول الله عليه أله عليه أله علينا النعاس فطفقت أصيب رجله في الغرز ، فطفقت أحوز (١) راحلتى عنه ، حتى غلبتنى عينى في بعض الطريق ، ونحن في بعض الليل ، فزاحمت راحلتى راحلة رسول الله عليه ورجله في الغرز ، فما استيقظت إلا بقوله حس (٢) ، فقلت : يا رسول الله ، استغفر لى ، فقال : سر

<sup>(</sup>١) أحوز : أبعد · (٢) حس : كلمة تقال عند وجود الألم ·

فجعل رسول الله على النفر الحمر الطوال الثطاط (١) فحدثته بتخلفهم · قال : فما فعل النفر السود الجعاد القصار ؟ قال : قلت : والله ما أعرف هؤلاء منا · قال بلى ، النفر السود الجعاد القصار ؟ قال : قلت : والله ما أعرف هؤلاء منا · قال بلى ، الذين لهم نَعَم بشبكة شدخ (٢) فتذكرتهم في بنى غفار ، ولم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا ، فقلت : يا رسول الله ، أولئك رهط من أسلم ، حلفاء فينا ، فقال رسول الله على الله على الله على الله على أن يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرءًا نشيطًا في سبيل الله ؟ إن أعز أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم ·

## أُمْرُ مسْجد الضِّرار عند القُفُولِ من غزوة تبوك • دعوة أهله الرسول للصلاة فيه:

قال ابن إسحاق: ثم أقبل رسول الله عليه حتى نزل بدى أوان بلد ، بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك و فقالوا: يا رسول الله ، إنا قد بنينا مسجدًا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا و فتصلى لنا فيه ، فقال: إنى على جناح سفر ، وحال شغل أو كما قال عربيه الله تعالى لأتيناكم ، فصلينا لكم فيه .

### • أمر الرسول عَلَيْكُمْ بِهَدُمُهُ:

فلما نزل بذى أوان ، أتاه خبر المسجد ، فدعا رسول الله عاليه مالك بن الدَّخشَم ، أخا بنى سالم بن عوف ، ومَعن بن عَدى ، أو أخاه عاصم بن عدى ، أخا بنى العجلان · فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله ، فاهدماه و حرقاه فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف ، وهم رهط مالك بن الدخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى · فدخل إلى أهله ، فأخذ سعفاً

<sup>(</sup>١) الثطاط: مفرد ثط، صغير نبات شعر اللحية ٠

<sup>(</sup>٢) شبكة شدخ : موضع ببلاد غفار ٠

من النخل ، فاشعل فيه نارًا ، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله ، فحرقاه وهدماه ، وتفرقوا عنه ، ونزل فيهم من القرآن ما نزل : ﴿ والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين ﴾ (١) . إلى آخر القصة

وکان الذین بنوه اثنی عشر رجلا: خذام بن خالد ، من بنی عبید بن زید · أحد بنی عمرو بن عوف ، ومن داره أخرج مسجد الشقاق ، و ثعلبة بن حاطب من بنی أمیة بن زید ، و معتب بن قشیر ، من بنی ضبیعة بن زید ، و أبو حبیبة بن الأزهر ، من بنی ضبیعة بن زید ، وعباد بن حنیف أخو سهل بن حنیف ، من بنی عمرو بن عوف ، و جاریة بن عامر ، و ابناه مجمع بن جاریة ، و زید بن جاریة ، و نبتل بن الحارث ، من بنی ضبیعة ، و بحزج ، من بنی ضبیعة ، و بحاد بن عثمان من بنی ضبیعة ، و و دیعة بن ثابت ، وهو من بنی أمیة بن زید ره ط أبی لبابة بن عبد المنذر ،

مساجد الرسول: وكانت مساجد رسول الله عليه فيما بين المدينة إلى تبوك ، معلومة مسماة: مسلجد بتبوك ، ومسلجد بثنية مدران ، ومسلجد بذات الزراب ، ومسلجد بالأخضر ، ومسلجد بذات الخطمى ، ومسلجد بالاء ، ومسلجد بطرف البتراء ، من ذنب كواكب ، ومسلله بالشق ، شق تارا ، ومسلله بلى الجيفة ، ومسلله بصدر حوضى ، ومسلله بالحجر ، ومسلله بالصعيد ، ومسلله بالوادى ، اليوم ، وادى القرى ، ومسلله بالرقعة من الشقة ، شقة بنى عذرة ، ومسلله بذى المروة ، ومسلله بالفيفاء ، ومسلله بذى خشب ،

## أَمْرُ الثلاثة الذين خُلِّفُوا وأَمْر المعذَّرين في غزوة تبوك

وقدم رسول الله عَلَيْكُم المدينة ، وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين ، وتخلف أولئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق : كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ، فقال رسول الله عَلَيْكُم لأصحابه : لا تكلمن أحداً من هؤلاء الثلاثة ، وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، فصفح عنهم رسول الله عَلَيْكُم ، ولم يعذرهم الله ورسوله ، واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة ،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٠٧ .

\_\_ابن إسحاق \_\_\_\_

#### • حديث كعب عن تخلفه:

قال ابن إسحاق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ، عن عبد الرحمن ﴿ ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه عبد الله ، وكان قائد أبيه حين أصيب بصره قال : سمعت أبى كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عَلَيْكُم في غزوة تبوك ، وحديث صاحبيه ، قال : ما تخلفت عن رسول الله عليه الله عليه في غزوة غزاها قط ، غير أنى كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر ، وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدًا تخلف عنها ، وذلك أن رســـول الله عَلَيْكُم إنما خرج يريد عير قريش ، حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله عَالِيْكُم العقبة ، حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت غزوة بدر هي أذكر عند الناس منها ٠ قال : كان من خبري حين تخلّفت عن رسول الله علياليه في غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ، ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة ، وكان رسول الله عَلَيْكُ عَلَيْكُم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها ، حتى كانت تلك الغزوة ، فغزاها رسول الله في حر شديد ، واستقبل سفرًا بعيدًا ، واستقبل غزو عدو كثير ، فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد ، والمسلمون من تبع رسول الله عليه كثير ٠ لا يجمعهم كتاب حافظ ، يعنى بذلك الديوان ، يقول لا يجمعهم ديوان مكتوب ٠

قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب ألا ظن أنه سيخفى له ذلك ، ما لم ينزل فيه وحى من الله وغزا رسول الله عليه الله على الغزبوة حين طابت الثمار وأحبت الظلال ، فالناس إليها صعر (١) فتجهز رسول الله على الظلال ، فالناس إليها صعر فارجع ولم أقض حاجة ، فأقول فى نفسى أنا قادر على وجعلت أغدو لاتجهز معهم فأرجع ولم أقض حاجة ، فأقول فى نفسى أنا قادر على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى شمر الناس بالجد ، فأصبح رسول الله على غاديًا ، والمسلمون معه ، ولم أقض من جهازى شيئا ، فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ، ثم ألحق بهم ، فغدوت بعد أن فصلوا لاتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ، فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أقض شيئا ، فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى

<sup>(</sup>۱) صعر : مفرده أصعر : وهو الماثل ، ومنها قول الله تعالى : ﴿ ولا تصعر خلك للناس ﴾ ·

أسرعوا ، وتفرط (١) الغزو ، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليتنى فعلت ، فلم أفعل ، وجعلت إذا خرجت فى الناس بعد خروج رسول الله عليه الله على فطفت فيهم يحزننى أنى لا أرى إلا رجلاً مغموصاً (٢) عليه فى النفاق ، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرنى رسول الله على الله على بلغ تبوك ، فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله ، حبسه برداه ، والنظر فى عطفيه ، فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيراً ، فسكت رسول الله على علمنا منه إلا خيراً ، فسكت رسول الله على الله

فلما بلغني أن رسول الله عَلَيْكُم قد توجه قافلا من تبوك ، حضرني بثّي فجعلت أتذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطة رسول الله عَرَّا اللهِ عَدًا وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى ، فلما قيل إن رسول الله عليا قد أظل (٤) قادما راح (٥) عنى الباطل ، وعرفت أنى لا أنجو منه إلا بالصدق ، فأجمعت أن أصدقه ، وصبح رسول الله عَلَيْكُم المدينة ، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك ، جاءه المخلَّفون ، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، وكانوا بضعة وثمانين رجلا ، فيقبل منهم رسول الله عليسيهم علانيتهم وأيمانهم ، ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى ، حتى جئت فسلمت عليه ، فتبسم تبسم المغضب ، ثم قال لى : تعاله فجئت أمشى ، حتى جلست بين يديه ، فقال لى : ما خلفك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ قال : قلت : إنى يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ، ولقد أعطيت جدلا ، لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا كذبا لترضين عنى وليوشكن الله أن يسخطك على ، لئن حدثتك حديثا صدقا تجد على فيه ، إنى لأرجو لله عقبای من الله فیه ، ولا والله ما كان لى عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك ، فقال رسول الله عَيَّ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُم : أما هذا فقد صدقت فيه فقم حتى يقضى الله فيك فقمت ، وثار معى رجال من بنى سلمة ، فاتبعونى فقالوا لى : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى

 <sup>(</sup>۱) تفرط: فات • (۲) مغموصًا: مطعونًا •

<sup>(</sup>٣) بثي : حزني ٠(٤) أظل : أشرف ٠

<sup>(</sup>٥) يقال : زاح وانزاح : إذا ذهب ، والمصدر ريوحا وريحانا ·

\_\_ابن إسحاق رسول الله عَلَيْكُم بما اعتذر به إليه المخلفون ، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله عَلَيْكُم لك ، فوالله ما زالوا بى حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عَلَيْكُم ، فأكذب نفسى ، ثم قلت لهم : هل لقى هذا أحد غيرى ؟ قالوا : نعم ، رجلان قالا مثل مقالتك ، وقيل لهما مثل ما قيل لك ، قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمري ، من بني عمرو بن عوف ، وهلال بن أبي أمية الواقفي ، فذكروا لي رجلين صالحين ، فيهما أسوة فصمت حين ذكروهما لى ونهى رسول الله عاليك عن كلامنا أيها الثلاثة ، من بين من تخلف عنه ، فاجتنبنا الناس ، وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي والأرض ، فما هي بالأرض التي كنت أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا ، وقعدا في بيوتهما ، وأما أنا فكنت أشبُّ القوم وأجلَّدَهم فكنت أخرج ، وأشهد الصلوات مع المسلمين ، وأطوف بالأسواق ، ولا يكلمني أحد ، وآتى رسول الله عليه الله عليه أنه الله عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأقول في نفسى ، هل حرك شفتيه برد السلامِ على أم لا ؟ ثم أصلى قريبًا منه ، فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذ طال ذلك على من جفوة المسلمين ، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمى ، وأحب الناس إلى ، فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام ، فقلت يا أبا قتادة ، أنشدك الله ، هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعدت فناشدته ، فسكت عنى ، فعدت فناشدته ، فسكت عنى ، فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناي ، ووثبت فتسورت الحائط · ثم غدوت إلى السوق فبينا أنا أمشى بالسوق وإذا نبطى (١) يسأل عنى من نبط الشام ، عمن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل علَّى كعب بن مالك ؟ قال : فجعل الناس يشيرون له إلى ، حتى جاءني ، فدفع إلىَّ كتابًا من ملك غسان ، وكتب كتابا في سرقة <sup>(٢)</sup> من حرير ، فإذا فيه : أما بعد ، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك ، قال : قلت حين قرأتها : وهذا من البلاء أيضًا ، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن أطمع في رجل من أهل الشرك . قال : فعمدت بها إلى

<sup>(</sup>١) النبطى : مفرد من النبط ، وهم قوم من العجم كانوا يسكنون بين العراق والأردن .

<sup>(</sup>٢) السرقة : الشقة ( القطعة ) من الحرير ·

تنور (١) ، فسجرته (٢) بها ٠ فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسول الله يأتيني ، فقال : إن رسول الله عَيْكُمْ يأمرك أن تعتزل امرأتك ، قال : قلت أطلقها أم ماذا ؟ قال : لا ، بل اعتزلها ولا تقربها ، وأرسل إلى صاحبي بثل ذلك ، فقلت لامرأتي : ألحقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ما هو قاض · قال : وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عَرِيْكُمْ ، فقالت له : يا رسول الله ، إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له ، أفتكره أن أخدمه ؟ قال : لا ، ولكن لا يقربنك ، قالت : والله يا رسول الله ، ما به من حركة إلى ، والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، ولقد تخوُّفت على بصره ٠ قال : فقال لي بعض أهلى : لو اســـتأذنت رسول الله لامراتك ، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ، قال : فقلت : والله لا أستأذنه فيها ما أدرى ما يقول رسول الله عليكم لي في ذلك إذا استأذنته فيها ، وأنا رجل شاب . قال فلبثنا بعد ذلك عشر ليال ، فكمل لنا خمسون ليلة ، من حين نهى رسول الله عَيْنِ المسلمين عن كلامنا ، ثم صليت الصبح ، صبح خمسين ليلة ، على ظهر بيت من بيوتنا ، على الحال التي ذكر الله منا ، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت ، وضاقت على ً نفسى ، وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع (٣) ، فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أوفي على ظهر سلع يقول بأعلى صوته : يا كعب ابن مالك ، أبشر ، قال فخررت ساجدًا ، وعرفت أن قد جاء الفرج ·

قال : وآذن رسول الله عليه الناس بتوبة الله علينا حين صلى الفجر ، فذهب الناس يبشروننا ، وذهب نحو صاحبي مبشرون ، وركض رجل إلى فرسًا ، وسعى ساع من أسلم ، حتى أوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس ، فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى ، نزعت ثوبي ، فكسوتهما إياه بشارة ، والله ما أملك يومئذ غيرهما ، واستعرت ثوبين فلبستهما ، ثم انطلقت أتيمم رسول الله عليه وتلقانى الناس يبشرونى بالتوبة ، يقولون : ليهنك توبة الله عليك ، حتى

<sup>(</sup>١) التنور : الفرن ·

<sup>(</sup>٢) سنجرته : أحرقته بلهب النار ٠

<sup>(</sup>٣) سلع : جبل بالمدينة ٠

دخلت المسجد ، ورسول الله على جالس حوله الناس ، فقام إلى طلحة بن عبيد الله ، فحياني وهنأني ، ووالله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره · قال : فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة ·

قال كَعْب: فلما سلمت على رسول الله عَلَيْكُمْ قال لى ، ووجهه يبرق من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أميك ، قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : بل من عند الله ، قال : وكان رسول الله على إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر ، قال : وكنا نعرف ذلك منه ، قال : فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالى ، صدقة إلى الله ورسيوله ، قال رسول الله على الله على المعمى الذي بخيبر ، وقلت : يا مسول الله ، إن الله قد نجاني بالصدق ، وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدً بالا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله على الله الله على الله الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله على الله على يومي هذا ، وإني لارجو أن يحفظني الله فيما منذ ذكرت ذلك لرسول الله على الله على يومي هذا ، وإني لارجو أن يحفظني الله فيما بقي (١) .

وانزل الله تعالى: ﴿ لَقَد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم \* وعلى الثلاثة الذين خـــلِّفوا \* • • • إلى قــوله: ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ (٢) .

قال كعب : فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام كانت أعظم فى نفسى من صدق رسول الله على يومئذ ، أن لا أكون كذبته ، فأهلك كما هلك الذين كذبوه ، فإن الله تبارك وتعالى قال فى الذين كذبوه حين أنزل الوحى شرما قال لأحد ، قال : ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

<sup>(</sup>۱) أي فيما بقى من عمره ·

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآيات ١١٧ - ١١٩ .

— ۲۸۸ — ابن إسحاق — عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون \* يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ (١) .

قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله عَلَيْكُم حين حلفوا له فعذرهم ، واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله عليكم أمرنا ، حتى قضى الله فيه ما قضى ، فبذلك قال الله : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ (٢) .

وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا وأرجائه أمرنا عمن حلف له ، واعتذر إليه ، فقبل منه (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآيات ٩٥ – ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة : الآية ۱۱۸ ·

<sup>(</sup>٣) وإنما اشتد غضبه على من تخلف عنه ، ونزل فيهم من الوعيد ما نزل حتى تاب الله على الثلاثة منهم ، وإن كان الجهاد من فروض الكفاية لكنه في حق الأنصار خاصة كان فرض عين - أى واجب حتما لا يسقط إذا قام به البعض - وعليه بايع الأنصار النبي عليه أله ألا تراهم يقولون يوم الخندق ، وهم يرتجزون :

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا ٠٠

ومن تخلف منهم يوم بدر إنما تخلف ، لأنهم خرجوا لأخذ عير ولم يظنون أن سيكون قتال ، فلذلك؛ كان التخلف عن رسول الله عليه الله عليه على هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم .

# أُمْرُ وفْد ثَقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله عَلَيْكُمْ المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف ·

وكان من حديثهم أن رسول الله عليه النصرف عنهم ، اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفى ، حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة ، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله عليه النها الله عليه المدينة ، فقال عروة : يا وعرف رسول الله عليه أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم ، فقال عروة : يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم (١) .

قال ابن إسحاق: وكان فيهم كذلك محببًا مطاعا: فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه ، لمنزلته فيهم ، فلما أشرف لهم على علية له ، وقد دعاهم إلى الإسلام ، وأظهر لهم دينه ، رموه بالنبل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله · فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوف ، أخو بنى سالم ابن مالك · وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم ، من بنى عتاب بن مالك ، يقال له وهب بن جابر ، فقيل لعروة: ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله على عنكم ، فادفنوني معهم ، فزعموا أن رسول الله على قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه (٢) .

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرًا ، ثم إنهم ائتمروا بينهم ، ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا ·

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : ويقال : من أبصارهم ٠

<sup>(</sup>۲) يحتمل قوله عَلَيْظُيْم ، كمثل صاحب ياسين أن يريد به المذكور في سورة ياسين ، الذي قال لقومه : ﴿ اتبعوا المرسلين ﴾ فقتله قومه ، واسمه حبيب بن مرمى ، ويحتمل أن يريد صاحب إلياس ، وهو اليسع ، فإن إلياس يقال في اسمه : ياسين أيضا ، وقال الطبرى : وهو إلياس بن ياسين ، وفيه قال تبارك وتعالى : ﴿ سلام على إل ياسين ﴾ .

حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: أن عمرو بن أمية ، أخا بنى علاج كان مهاجرًا لعبد ياليل بن عمرو ، الذى بينهما شيء ، وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب ، فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل داره .

ثم أرسل إليه إن عمرو بن أمية يقول لك : أخرج إلىَّ قال : فقال عبد ياليل للرسول ويلك! أعمرو أرسلك إلى ؟ قال: نعم، وها هو ذا واقفا في دارك، فقال : إن هذا لشيء ما كنت أظنه لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك ، فخرج إليه ، فلما رآه رحب به فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت ، فقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة ، فانظروا في أمركم فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها ، وقال بعضهم لبعض : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب (١) ، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع فأتمروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله عَلِيُّكُم رجلاً كما أرسلوا عروة ، فكلموا عبد ياليل بن عمرو ابن عمير ، وكان سن (٢) عروة بن مسعود ، وعرضوا ذلك عليه ، فأبي أن يمعل ، وخشى أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة ٠ فقال : لست فاعلاً حتى ترسلوا معى رجالاً ، فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف ، وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة ، فبعثوا مع عبد يا ليل · الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب ، وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب ، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان ، أخا بني يسار ، وأوس بني عوف ، أخا بني سالم ونمير بن خرشة بن ربيعة ، أخا بني الحارث فخرج بههم عبد ياليل ، وهو ناب القوم (٣) وصاحب أمرهم ، ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود ، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه ٠

فلما دنوا من المدينة ، نزلوا قناة · فألفوا بها المغيرة بن شعبة ، يرعى في نوبته

<sup>(</sup>١) السرب : القطيع من الحيوان أو الفريق من الإنسان أو جماعة النخل وهو أيضًا الطريق · والقلب والصدر ·

<sup>(</sup>۲) أي في سنه أو مثله في السن .

<sup>(</sup>٣) ناب القوم : سيدهم والمدافع عنهم .

ركاب أصحاب رسول الله عَلَيْكُ وكانت رعيتها عند الثقفيين ، وضبر (١) يشتد ٠ ليبشر رسول الله عَلَيْكُم ، بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول الله عَرا الله عَالِي الله عَالِي الله عَالِي الله عَالِي الله عَالِم الله عَالَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلم الله عَلَم الله عَلم يشرط لهم رسول الله عَيْرَا شه شروطا ، ويكتتبوا من رسول الله عَيْرَا كتابًا في قومهم وبلادهم وأموالهم فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله عليه الله عليه من أكون أنا أحدثه ، ففعل المغيرة ، فدخل أبو بكر على رسول الله عَلَيْكُ ، فأخبره بقدومهم عليه ، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه ، فروح الظهر معهم ، وعلمهم كيف يحيون رسول الله عَلَيْكُم ، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية ، ولما قدموا على رسول الله عليا ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده ، كما يزعمون ، فكان خالد بن سعید بن العاص ، هو الذی یمشی بینهم وبین رسول الله عایس ، حتی اكتتبوا كتابهم ، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده ، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله عَيْسِيلِ حتى يأكل منه خالد ، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم ، وقد كان فيما سألوا رسول الله عَايُّنْكُم أن يدع لهم الطاغية ، وهي اللات ، لا يهدمها ثلاث سنين ، فأبي رسول الله عَرَيْكُ الله عَرَيْكُ الله عَلَيْكُم ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة ، ويأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مقدمهم ، فأبى عليهم أن يدعها شيئًا مسمى ، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام ، فأبي رسول الله عَلِيْكُمْ إِلَّا أَنْ يَبَعِثُ أَبَّا سَفْيَانَ بَنْ حَرِّبِ وَالْمُغَيِّرَةُ بَنْ شَعِبَةً فَيهدماها ، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة ، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم ، فقال رسول الله عَايِّا : أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه ، وأما الصلاة ، فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه ، فقالوا : يا محمد ، فسنؤتيكها ، وإن كانت دناءة ٠

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله على كتابهم ، أمَّر عليهم عثمان بن أبى العاص ، وكان من أحدثهم سنا ، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام ، وتعلم القرآن ، فقال أبو بكر لرسول الله على التفقه في الإسلام ، وتعلم القرآن ، فقال أجرصهم على التفقه في الإسلام ، وتعلم القرآن .

<sup>(</sup>١) ضبر : وثب ،

\_\_ ۲۹۲ \_\_\_\_\_ ابن إسحاق \_\_\_

## • قصة بلال مع ثقيف:

قال ابن إسحاق: وحدثنى عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفى ، عن بعض وفدهم · قال : كان بلال يأتينا - حين أسلمنا وصمنا مع رسبول الله عليه ما بقى من رمضان - بفطرنا وسحورنا من عند رسول الله عليه ، فيأتينا بالسحور ، وإنا لنقول إنا لنرى الفجر قد طلع ، فيقول : قد تركت رسول الله عليه ، يتسحر لتأخير السحور ، ويأتينا بفطرنا (١) ، وإنا لنقول : ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد : فيقول : ما جئتكم حتى أكل رسول الله عليه ، ثم يضع يده في الجفنة ، فيلتقم منها ·

قال ابن إسحاق: وحدثنى سعيد بن أبى هند، عن مُطرف بن عبد الله الشَّخِير ، عن عثمان بن أبى العاص ، قال : كان من آخر ما عهد إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الفيل : يا عثمان ، تجاوز في الصلاة ، وأقدر الناس بأضعفهم ، فإن فيهم الكبير ، والصغير ، والضعيف وذا الحاجة (٢) .

## • هَدُمُ اللاَّت:

قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم ، وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله علين معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ، في هدم الطاغية (٣) ، فخرجنا مع القوم ، حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان ، فأبى ذلك أبو سفيان عليه ، وقال: ادخل أنت على قومك ، وأقام أبو سفيان بما له

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : بفطورنا وسحورنا ٠

<sup>(</sup>٢) وهذا من رحمة الرسول عَلَيْظُم أن يوصى فى آخر حياته بأمر مهم حتى لا تحدث فتنة بعده ، وهو عدم ، الإطالة فى الصلاة حتى لا يثقل على المسلمين فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذلك للإمام فى صلاة الجماعة ، ولكن بشرط عدم الإخلال بشروط الصلاة ، مع حسن الترتيل وإعطاء كل ركن فى الصلاة حقه ،

<sup>(</sup>۳) وكان صنمًا لثقيف ، وهي صخرة مربعة ، وكانت سدنتها من ثقيف ، وكانوا قد بنوا عليها بناء ، فكانت قريش ، وجميع العرب تعظمها ، وكانت في موضع « منارة » مسجد الطائف اليسرى ، انظر تفسير القرطبي ٩ / ٢٥٠٠ ط ، دار الغد العربي .

بذى الهدم ، فلما دخل المغيرة بن شعبة عكلها (١) يضربها بالمعول (٢) ، وقام قومه دونه بنو معتب ، خشية أن يُرمَى أو يصاب كما أصيب عروة ، وخرج نساء ثقيف حسرًا (٣) يبكين عليها ويقلن :

# لتبكين دفاع أسلمها الرضاع (٤) لم يُحسنوا المصاع (٥)

قال ابن إسحاق : يقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس ، واهًا لك : أهًا لك ، فلما هدمها المغيرة ، وأخذ مالها وُخُلِيَّها (٦) أرسل إلى أبى سفيان وُحليها مجموع ، ومالها من اللهب والجزع .

## • إسلام أبى مُليح وقارب:

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله عَلَيْنِهِم قبل وفد ثقيف ، حين قُتل عروة يريدان فراق ثقيف (٧) ، وأن لا يجامعاهم على شبىء أبدًا فأسلما فقال لهما رسول الله عَلَيْنِهِم : توليا من شئتما ، فقالا : نتولى الله ورسوله فقال رسول الله عَلَيْنِهِم : وخالنا أبا سفيان بن حرب ، فقالا : وخالنا أبا سفيان بن حرب ،

فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله عالي أبا سفيان والمغيرة إلى هدم الطاغية (٨) سأل رسول الله عالي أبو مليح بن عروة أن يقضى عن أبيه عروة دينًا كان

 <sup>(</sup>۱) علاها: صعد فوقها ·
(۲) المعول: الفأس العظيمة ·

<sup>(</sup>٣) حسرًا: أي عرايا الرءوس ٠

<sup>(</sup>٤) الرضاع: اللئام ٠

<sup>(</sup>٥) المصاع : القتال بالسيوف ·

<sup>(</sup>٦) أى ما فيها من ذهب وفضة .

 <sup>(</sup>٧) أي يريدان أن يدخلا في الإسلام ويفارقا قومهما المشركين .

<sup>(</sup>٨) أى الصنم الذى كانت تعبده الطائف وهى اللات وكان صنم ثقيف بالطائف ، وقال عنه الكلبى : كان رجلاً من ثقيف يقال له صرمة بن غنم · وقال ابن عباس ، وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح : كان رجلاً يلت السويق للحاج - ذكره البخارى عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه ، وقال ابن عباس : كان يبيع السويق - والسمن عند صخرة ويصبه عليها ، فلما مأت ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب السويق ، وقال مجاهد : كان رجلاً في رأس جبل له غنيمة يسلبى منها السمن ويأخذ منها =

عليه من مال الطاغية ، فقال له رسول الله عاقضه ، وعروة والأسود أخوان لأب وأم (١) ، الأسود ، وعن الأسود يا رسول الله فاقضه ، وعروة والأسود أخوان لأب وأم (١) ، فقال رسول الله عليه الأسود مات مشركا فقال قارب لرسول الله عليه على الله على الله على يا رسول الله ، لكن تصل مسلما ذا قرابة ، يعنى نفسه إنما الدين على ، وإنما أنا الذى أطلب به ، فأمر رسول الله عليه أبا سفيان أن يقضى دين عروة والأسود من مال الطاغية ، فلما جمع المغيرة مالها قال لأبى سفيان : إن رسول الله عليه الأسود دينهما ، فقضى عنهما .

كتَابِهُ عليه السلام لثقيف : وكان كتاب رسول الله عَلَيْكُم الذي كتب لهم :

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبى ، رسول الله ، إلى المؤمنين: إن عضاه (٢) وج وصيده لا يعضد (٣) ، من وجد يفعل شيئا من ذلك ، فإنه يُجلد وتنزع ثيابه ، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبى محمد ، وإن هذا أمر النبى محمد رسول الله .

وكتب خالد بن سعيد : بأمر الرسول محمد بن عبد الله ، فلا يتعده أحد ، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله عليها ·

\* \* \*

<sup>=</sup> الأقط – لبن محمَّض يجمد ويطبخ به – ويجمع رسلها ثم يتخذ منها حيسًا فيطعم الحاج ، وكان ببطن نخلة فلما مات عبدوه وهو اللات ،

انظر تفسير القرطبي ٩ / ٢٠٠١ ط · دار الغد العربي ، المعـــجم الوجيز مادة الأقط ص ٢١ ·

<sup>(</sup>١) أي إنهما أخوان شقيقان ٠

<sup>(</sup>٢) العضاه : شجر له شوك ·

<sup>(</sup>٣) لا يعضد : لا يقطع أى أنه حرام على غير أهله كتحريم مكة والمدينة ، وقيل وج · هي الطائف ، وقيل إنها واد بها ·

# حَجُّ أَبِي بَكْر بِالنَّاسِ سَنَةَ تِسْعِ واختصاصُ النبي عَلَيْكِيْم على بِن أَبِي طالب رضوان الله عليه بتأدية أول براءة عنه

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله عَلَيْكُم بقية شهر رمضان وشواً لا وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج من سنة تسع ، ليقيم للمسلمين حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم · فخرج أبو بكر فطي ومن معه من المسلمين ·

ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله عليه وبين المشركين من العهد ، الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يُصد عن البيت أحد جاءه ، ولا يخاف أحد في الشهر الحرام ، وكان ذلك عهدا عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك ، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله عليه وبين قبائل العرب خصائص ، إلى آجال مسماة ، فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه في تبوك ، وفي قول من قال منهم ، فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون منهم من سمى لنا ومنهم من لم يُسم لنا ، فقال عز وجل : ﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ (١) أي لأهل العهد العام من أهل الشرك : ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين \* وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله ﴾ أي بعد هذه الحجة : ﴿ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ﴾ أي العهد الخاص ألى الأجل المسمى : ﴿ ثم لم ينقصوكم شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين \* فإذا انسلخ الأشهر الحرم ﴾ : يعنى عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين \* فإذا انسلخ الأشهر الحرم ﴾ : يعنى الأربعة التى ضرب لهم أجلا ، : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم الأربعة التى ضرب لهم أجلا ، : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم

١) الآيات من سورة التوبة : ١ -٥ .

واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم \* وإن أحد من المشركين \* : أى من هؤلاء الذين أمرتك بقتلهم : ﴿ استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ (١) .

ثم قال تعالى: ﴿ كيف يكون للمشركين ﴾ الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا يخيفوكم ولا تخيفوهم في الحرمة ، ولا في الشهر الحرام ﴿ عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ﴾ وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله على الله وبين قريش ، فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش ، وهم بنو الديل من بني بكر بن وائل الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم ، فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ﴾ .

ثم قال تعالى : ﴿ كيف وإن يظهروا عليكم ﴾ أى المشركين الذين لا عهد لهم إلى مدة من أهل الشرك العام : ﴿ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ﴾ .

والذمة : العهد · قال الأجدع بن مالك الهمداني ، وهو أبو مسروق الأجدع الفقيه :

وَكَانَ عَلَيْنَا ذَمَةَ أَنْ تَجَاوِزُوا مِنَ الأَرْضِ مَعْرُوفًا إِلَيْنَا وَمُنكَرَا وَهُذَا البيت في ثلاثة أبيات له ، وجمعها : ذمم ·

﴿ يرضونكم بأنواههم وتأبى قُلوبهم وأكثرهم فاسقون \* اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ﴾ أى قد اعتدوا عليكم ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ (٢) .

اختصاص على بتأدية براءة : قال ابن إسحاق : وحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبى جعفر محمد بن على رضوان الله عليه ، أنه قال : لما نزلت براءة على رسول الله عليه الله عليه ، وقد كان بعث أبا بكر الصديّق ليقيم للناس الحج ،

١) سورة التوبة : ٥ ، ٦ وهذه عدالة ورحمة الإسلام حتى مع المشرك .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٧ - ١٠ ٠

قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبى بكر ، فقال: لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ، ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، فقال له: اخرج بهذه القصة من صدر براءة (١) . وأذّن فى الناس يوم النصحر إذا اجتصعوا بمنى ، أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان ، ومن كان له عند رسول الله على ناقة رسول الله على العضباء ، حتى أدرك أبا بكر بالطريق فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور ؟ فقال: بل مأمور ، ثم مضيا ، فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج ، التى كانوا عليها فى الجاهلية ، حتى إذاك ني تلك السنة على منازلهم من الحج ، التى فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله على الناس بالذى أمره به رسول الله على الله عند رسول الله على عهد فهو له إلى مدته : وأجسل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد فيهم ، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان ، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان .

ثم قدما على رسول الله عَرَاكِ ،

قال ابن إسحاق : فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى

#### الأمْرُ بجهَاد المشركينَ :

قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسوله عليه المجهاد أهل الشرك، عن نقض من أهل العهد الخاص، ومن كان من أهل العهد العام، بعد الأربعة الأشهر التى ضرب لهم أجلا إلا أن يعدو فيها عاد منهم فيقتل بعدائه، فقال تعالى: ﴿ ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين \* قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين \* ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله (٢): أى من بعد ذلك

<sup>(</sup>١) أي من أول سورة براءة وهي سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ١٣ - ١٥ ٠

\_ ۲۹۸ \_\_\_\_\_ ۲۹۸ \_\_\_\_

: ﴿ على من يشاء والله عليم حكيم \* أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنيين وليجة والله خبير بما تعملون ﴾ (١) .

## • القرآن يرد على قريش ادعاءهم عمارة البيت:

قال ابن إسحاق: ثم ذكر قول قريش: إنّا أهل الحرم، وسقاة الحاج، وعُمّار هذا البيت فلا أحد أفضل منا، فقال: ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ (٢): أى أن عمارتكم ليست على ذلك، وإنما يعمر مساجد الله أى من يعمرها بحقها: ﴿ من آمن بالله والهوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ﴾: أى فأولتك عمّارها: ﴿ فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدين ﴾ وعسى من الله: حق .

ثم قال تعالى: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ (٣) ثم القصة حتى انتهى إلى ذكر حنين وما كان فيه وتوليهم عن عدوهم وما أنزل الله تعالى من نصره بعد تخاذلهم ، ثم قال تعالى : ﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة ﴾ (٤) وذلك أن الناس قالوا : لتنقطعن عنا الأسواق ، فتهلكن التجارة ، وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافية ، فقال الله عز وجل : ﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ﴾ أى من وجه غير ذلك ﴿ إن شاء إن الله عليم حكيم \* قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ (٥) .

أى ففي هذا عوض مما تخوفتم من قطع الأسواق ، فعوضهم الله بما قطع عنهم بأمر الشرك ، ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب ، من الجزية ·

<sup>(</sup>١) الآيات السابقة من سورة التوبة : الآيات ١٥ – ١٦ ·

۲) سورة التوبة : ۱۸ · (۳) سورة التوبة : ۱۹ ·

ما نزل في أهل الكتابين: ثم ذكر أهل الكتابين بما فيهم من الشر والفرية عليه ، حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿ إِن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ (١) .

ما نزل في النسيء: ثم ذكر النسيء ، وما كانت العرب احدثت فيه والنسيء ما كان يُحل مما حرم الله تعالى من الشهور ، ويحرم مما احسل الله منها: فقال: في النهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلسق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ (٢): أي لا تجعلوا حرامها حلالا ، ولا حلالها حراما : أي كما فعل أهسل الشرك ﴿ إنما النسيء ﴾ الذي كانوا يصنعون ﴿ زيادة في الكفر يُضل به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين ﴾ .

ما نزل في تُبُوك: ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنها ، وما اعظموا من غزوه الروم ، حين دعاهم رسول الله عليه الله عليه الله عليه من المنافقين ، حين دعوا إلى ما دعوا إليه من الجهاد ، ثم ما نعى عليهم من إحداثهم في الإسلام ، فقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ﴾ · ثم القصة إلى قوله تعالى : ﴿ يعذّبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما في الغار ﴾

ما نزل في أهل النفاق: ثم قال تعالى لنبيه عَلَيْكُم ، يذكر أهل النفاق: ﴿ لُو كَانَ عَرَضًا قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشُّقة وسيحلفون بالله لواستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾: أي إنهم يستطيعون: ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴾ ، إلى قوله: ﴿ لُو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الآيات إلى نهاية الصفحة من سورة التوبة : ٣٦ : ٤٧ ·

قال ابن إسحاق: وكان الذين استأذنوه من ذوى الشرف، فيما بلغني ، منهم عبد الله بن أبى بن سلول ، والجد بن قيس ، وكانوا أشرافًا فى قومهم ، فثبطهم الله لعلمه أنهم إن يخرجوا معه ، فيفسدوا عليه جنده وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم ، وطاعة فيما يدعونهم إليه ، لشرفهم فيهم · فقال تعالى : ﴿ وفيكم سمّاعون لهم والله عليم بالظالمين \* لقد ابتغوا الفتنة من قبل ﴾ : أى من قبل أن يستأذنوك : ﴿ وقلّبوا لك الأمور ﴾ : أى ليخذلوا عنك أصحابك ويردوا عليك أمرك ﴿ حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون \* ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا ﴾ (١) ، وكان الذى قال ذلك فيما سمى لنا الجد بن القيس أخو بنى سلمة حين دعاه رسول الله عليك إلى جهاد الروم ثم كانت القصة إلى قوله تعالى : ﴿ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون \* ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون \* (١) :

## • ما نزل في أصحاب الصدقات:

ثم بين الصدقات لمن هي ، وسمى أهلها ، فقال : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (7) .

## • ما نزل فيمن آذوا الرسول عاليكم :

ثم ذكر غشهم وأذاهم للنبى عليه ، فقال : ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أُذُن قل أُذُن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ (٤) وكان الذي يقول تلك المقالة فيما بلغنى، نبتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف ، وفيه نزلت هذه الآية ، وذلك أنه كان يقول : إنما محمد أَنْ أَنْ مَن حدثه شيئًا صدقه ، يقول الله تعالى : ﴿ قُلُ أَذُنْ خَيْرُ لَكُم ﴾ (٥) : إِنَّ الله تعالى :

<sup>. (</sup>۱) وما بعدها من مناورة الشوية " إلى المستنافية الله المستنافية . ٥٨ - ٥٨ · (٢) سورة التوبة : ٥٧ - ٥٨ ·

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ٦٠ · (٤) سورة التوبة : ٦١ · (٥) سورة التوبة : ٦٢ ·

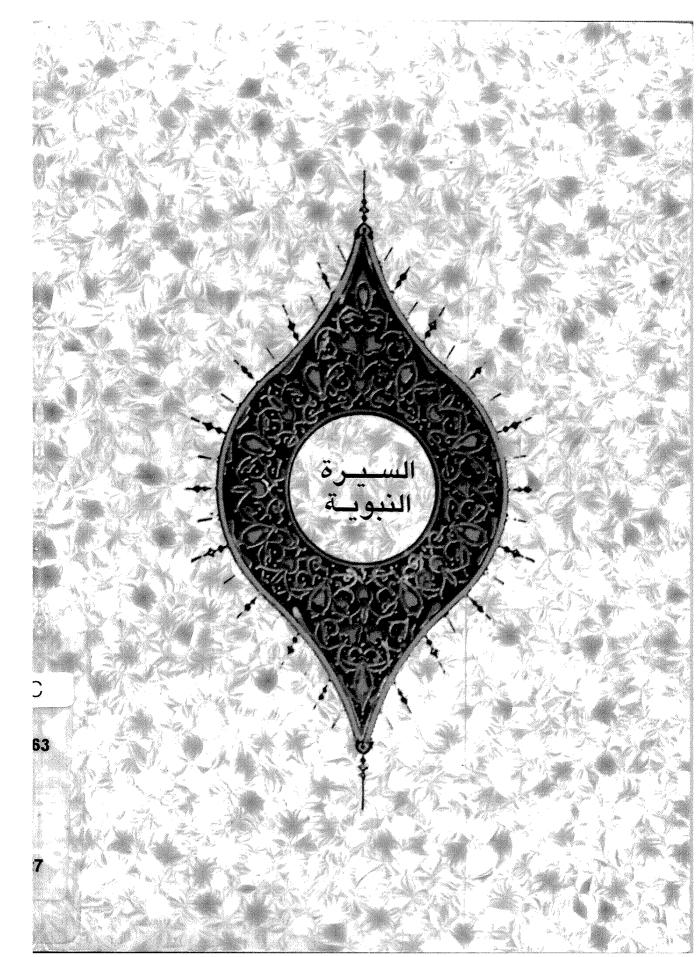